



مراجعة أمموسرالسفوو

إعداد محبرُ(هناورممرَرَايو

جميع الحقوق محقوظة لدار القلم العربي بحلب ولا يجوز إخراج هذا الكتاب أو أي جزء منه أو طباعته ونسخه أو تسجيله إلا بإذن مكتوب من الناشر



## منشورات

# دار القلم العربي

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى مضبوطة ومشكولة 1423هـ 2003م

#### عنوان الدار:

سورية \_ حلب ـ خلف الفندق السياحي ص. ب : 78

**طاتف: 2213119 / 2269599 هاكس: 2213361** +963 ماتف

email: qalamrab@scs-net.org

# النّارُ والأفاعي

فِي اللَّنُكَةِ التَّالِيَةِ لِلَّنْلَةِ حَدِيثِ أَبِي غُرَّةَ المَغْرُورِ أَبِي الطُّبُولِ، اجْتَمَعَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ الفَاسِيُّ بِنَدِيمِهِ وَمُحَدِّثِهِ ابْنِ بَطُّوطَةَ وَمَعَهُمَا الكَاتِبُ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ الفَاسِيُّ بِنَدِيمِهِ وَمُحَدِّثِهِ ابْنِ بَطُّوطَةَ وَمَعَهُمَا الكَاتِبُ السُّلْطَانُ بَطُوطَةً وَمَعَهُمَا الكَاتِبُ السَّلْطَانِ قَائِلاً: السَّلْطَانِ قَائِلاً:

مَلْ يَأْذَنُ لِي مَوْلايَ السُّلْطَانُ بِأَنْ أُصَارِحَ أَخِي الرَّحَالَةَ ابْنَ بَطُوطَةَ بِخَانِبٍ مِنَ التَّقْصِيرِ وَقَعَ فِيهِ دُونَ أَنْ يَدْرِيَ أَوْ لَعَلَّهُ يَدْرِي ، فَالمُصِيبَةُ أَعْظَمُ عَلَىٰ قَوْلِ الشَّاعِرِ :

إِذَا كُنْتَ لا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ وَإِنْ كُنْتَ تَدْرِي فَالمُصِيبَةُ أَعْظَمُ وَإِنْ كُنْتَ تَدْرِي فَالمُصِيبَةُ أَعْظَمُ قَالَ ابْنُ بَطُّوطَةَ وَقَدْ فَاجَأَهُ اتِّهَامُ صَاحِبِهِ الكَاتِبِ ابْنِ جُزِّيٍّ لَهُ بِالتَّقْصِيرِ ، وَوَدَّ أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ التَّهْمَةَ المَرْعُومَةَ وَلا سِيَّمَا أَمَامَ السُّلْطَانِ بِالتَّقْصِيرِ ، وَوَدَّ أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ التَّهْمَةَ المَرْعُومَةَ وَلا سِيَّمَا أَمَامَ السُّلْطَانِ أَبِي عِنَانِ الذِي لَمْ يُبُدِ رَأْيًا فِي حَدِيثِ ابْنِ بَطُّوطَةَ سِوى الإِشَادَةِ وَالاسْتَحْسَان :

مَا هَذَا التَّقْصِيرُ الذِي تَدَّعِيهِ فِي حِكِايَاتِي ، وَقَدْ بَلَغَتْ بِضْعَ عَشْرَةَ حَكَايةً حَظِيَتْ كُلُّهَا بِإِعْجَابِ مَوْلايَ السُّلْطَانِ وَاسْتِحْسَانِهِ ، أَفِدْنِي أَفَادَكَ حِكَايةً حَظِيَتْ كُلُّهَا بِإِعْجَابِ مَوْلايَ السُّلْطَانِ وَاسْتِحْسَانِهِ ، أَفِدْنِي أَفَادَكَ حِكَايةً حَظِيَتْ كُلُّهَا بِإِعْجَابِ مَوْلايَ السُّلْطَانِ وَاسْتِحْسَانِهِ ، أَفِدْنِي أَفَادَكَ الله . .

أَجَابَ ابْنُ جُزِّيٍّ مُسْتَأْذِناً مَوْلاهُ السُّلْطَانَ :

- أَرْجُو أَنْ تَتَقَبَّلَ رَأْيِي فِيمَا تَقُصُّهُ عَلَيْنَا بِصَدْرٍ رَحْبٍ وَأَنَا لا أُنْكِرُ أَنَّكَ حَدَّنْتَ فَأَمْتَعْتَ . . إِنَّكَ يَا أَخِي ، يَا بْنَ بَطُّوطَة ، تَخْتَارُ مِنَ الأَحْدَاثِ وَ الوَقَائِعِ أَعْجَبَهَا وَ أَعْرَبَهَا وَ أَطْرَفَهَا ، وَ تَنْسَىٰ أَنَّنَا نُدَوِّنُ بِأَمْرِ مَوْلانَا الوَقَائِعِ أَعْجَبَهَا وَ أَعْرَبَهَا وَ أَطْرَفَهَا ، وَ تَنْسَىٰ أَنَّنَا نُدُوِّنُ بِأَمْرِ مَوْلانَا السَّلْطَانِ مَا يَنْفَعُ مِنْ عُلُومِ الأَرْضِينَ وَ البُلْدَانِ ، وَتَارِيخِ الأَمْمِ وَ السُّلْطَانِ مَا يَنْفَعُ مِنْ عُلُومِ الأَرْضِينَ وَ البُلْدَانِ ، وَتَارِيخِ الأَمْمِ وَ الشَّعُوبِ لِيَكُونَ ذُخْراً لِلأَجْيَالِ القَادِمَةِ مِنْ بُعْدِنَا ، لا مُجَرَّدَ حِكَايَاتِ الشَّعُوبِ لِيَكُونَ ذُخْراً لِلأَجْيَالِ القَادِمَةِ مِنْ بُعْدِنَا ، لا مُجَرَّدَ حِكَايَاتِ التَّسَالِي وَالمُسَامَرَةِ . .

هُنَا تَدَخُّلَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ فِي رَأْيِ كَاتِبِهِ ابْنِ جُزِّيٌّ قَائِلاً:

- الحَقُّ أَنَّنِي أَنَا مَنْ وَجَّهْتُ ابْنَ بَطُّوطَةَ لِرِوَايَةِ العَجَائِبِ وَ الغَرَائِبِ وَ الطَّرَائِفِ وَ الطَّرَائِفِ وَأَنْ يَخْتَارَهَا لإعْمَارِ مَجَالِسِنَا أَحْسَنَ اخْتِيارٍ ، وَقَدْ فَعَلَ وَلَمْ يُقَصِّرْ أَيَّ تَقْصِيرٍ . .

قَالَ ابْنُ جُزِّيٍّ كَاتِبُ السُّلْطَانِ :

مَقْصِدَيْ العِلْمِ وَالتَّسْلِيَةِ ، وَأَنْ يَسْتَدْرِكَ عَلَىٰ نَفْسِهِ مَافَاتَهُ مِنْ خَبَرِ البُلْدَانِ مَقْصِدَيْ العِلْمِ وَالتَّسْلِيَةِ ، وَأَنْ يَسْتَدْرِكَ عَلَىٰ نَفْسِهِ مَافَاتَهُ مِنْ خَبَرِ البُلْدَانِ وَالأَقْوَامِ فِي طَرِيقِهِ إِلَىٰ العِرَاقِ بَعْدَ انْفِصَالِهِ عَنْ مَكَّيةَ المُكَرَّمَةَ ؟ فَقَدْ . وَصَلَ بِنَا إِلَىٰ الهِنْدِ بِخَبَرِ أَبِي غُرَّةَ المَغْرُورِ ، قَبْلَ أَنْ يُحَدِّنَنَا بِمَا رَآهُ فِي وَصَلَ بِنَا إِلَىٰ الهِنْدِ بِخَبَرِ أَبِي غُرِّةَ المَغْرُورِ ، قَبْلَ أَنْ يُحَدِّنَنَا بِمَا رَآهُ فِي نَجْدٍ وَالسِطِ وَالنَّجَفِ . .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

، \_ فَلْيَتَحَدَّثْ بِمَا يَتَحَدَّثُ ، وَلَكِنْ دَعْهُ لا يَحْرِمْنَا مِنْ رِوَايَةِ العَجَائِبِ وَالغَرَائِبِ وَالطَّرَائِفِ ، فَبِهَا نَسَلَّىٰ وَتَطِيبُ المُنَادَمَةُ . .

قَالَ الرَّحَّالَةُ ابْنُ بَطُّوطَةُ :

\_ سَأَجْمَعُ بَيْنَ الأَمْرَيْنِ مَا اسْتَطَعْتُ ، وَلَكِنَّ غَايَتِي وَ أَقْصَىٰ مُنَايَ أَنْ بَيْرَ عَنْ الأَمْرَيْنِ مَا اسْتَطَعْتُ ، وَلَكِنَّ غَايَتِي وَ أَقْصَىٰ مُنَايَ أَنْ بَيْرُضَىٰ عَنِّي مَوْلايَ السُّلْطَانُ .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

\_ حَدِّثْنَا يَا أَبَا عَبْدِ الله ، فَأَنَا عَنْكُ رَاضٍ . .

### قَالَ ابْنُ بَطُوطَةً:

\_ أَشْكُرُكُ يَا سَيِّدِي شُكْراً يَلِيقُ بِخَاطِرِكَ ، وَهَأَنَذَا أَعُودُ بِأَدْرَاجِي إِلَىٰ مَشَارِفِ مَكَّةَ مُنْذُ انْفَصَلْتُ عَنْهَا حَتَّىٰ بَلَغْتُ الحَلَّةَ وَالنَّجَفَ وَرَأَيْتُ فِي مَشَارِفِ مَكَّةَ مُنْذُ انْفَصَلْتُ عَنْهَا حَتَّىٰ بَلَغْتُ الحَلَّةَ وَالنَّجَفَ وَرَأَيْتُ فِي وَاسِطٍ مِنْ مُدُنِ العِرَاقِ أَعْجُوبَةَ الرَّقْصِ فِي النَّارِ . . وَغَيْرَهَا مِمَّا هُوَ وَاسِطٍ مِنْ مُدُنِ العِرَاقِ أَعْجُوبَةَ الرَّقْصِ فِي النَّارِ . . وَغَيْرَهَا مِمَّا هُو أَعْجَبُ .

خَرَجْنَا مِنْ مَكَةَ المُكرَّمَةِ بَعْدَ طَوَافِ الوَدَاعِ لِلكَعْبَةِ المُشَرَّفَةِ ، وَكُنْتُ مَعَ الرَّكْ العِرَاقِيِّ ، وَفِي هَذَا الرَّكْ نَوَاضِحُ كَثِيرَةٌ لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ ، وَفِي هَذَا الرَّكْ نَوَاضِحُ كَثِيرَةٌ لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ ، وَفِي هَذَا الرَّكْ بِنَوَاضِحُ كَثِيرَةٌ لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ ، وَإِذَا وَجِمَالٌ تَحْمِلُ الصَّدَقَاتِ وَالأَدْوِيَةَ وَالأَشْرِبَةَ لِمَنْ يُصِيبُهُ مَرَضٌ . . وَإِذَا نَزَلَ الرَّكُ طُبِخَ الطَّعَامُ فِي قُدُورِ نُحَاسٍ عَظِيمَةٍ تُسَمَّىٰ الدُّسُوتَ ، وَأَطْعِمَ مِنْهَا أَبْنَاءُ السَّبِيلِ وَمَنْ لا زَادَ مَعَهُ . .

بَلَغْنَا بَطْنَ مَرِّ ثُمَّ رَحَلْنَا مِنْهُ إِلَىٰ عُسْفَانَ ثُمَّ إِلَىٰ خُلَيْصٍ وَنَزَلْنَا بَعْدَهَا وَادِيَ السَّمَكِ ، ثُمَّ نَزَلْنَا فِي بَدْرٍ مَوْضِعِ المَعْرَكَةِ الظَّافِرَةِ الأُولَىٰ مِنْ وَادِيَ السَّمَكِ ، ثُمَّ نَزَلْنَا فِي بَدْرٍ مَوْضِعِ المَعْرَكَةِ الظَّافِرَةِ الأُولَىٰ مِنْ مَعَارِكِ الإسْلامِ ضِدَّ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ ، وَمِنْ بَدْرٍ إِلَىٰ الصَّفْرَاءِ وَمِنَ مَعَارِكِ الإسْلامِ ضِدَّ الشَّرْكِ وَالكُفْرِ ، وَمِنْ بَدْرٍ إِلَىٰ الصَّفْرَاءِ وَمِنَ السَّمَوْلِ الله مَرَّةً الصَّفْرَاءِ ، إِلَىٰ طَيْبَةَ مَدِينَةِ رَسُولِ الله مَرَّةً

ثَانِيةً بَعْدَ المَرَّةِ الأُولَىٰ التِي كَانَتْ فِي طَرِيقِ القُدُومِ .

وَيَعْدَ سِتَةٍ أَيّامٍ مِنَ الإِقَامَةِ بِالمَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ تَزَوَّدُنَا مِنْهَا بِالمَاءِ ، وَرَحَلْنَا عَنْهَا فَنزَلْنَا بِوَادِي العَرُوسِ مُجْتَازِينَ إِلَىٰ هَصْبَةِ نَجْدٍ ، فَإِذَا بَسِيطٌ مِنَ الأَرْضِ عَلَىٰ مَدِّ البَصَرِ ذُو نَسِيمٍ طَيِّبٍ وَأَرِيجٍ ، وَنَزَلْنَا بَعْدَ أَرْبُعٍ مَرَاحِلَ الأَرْضِ عَلَىٰ مَدِّ البَصَرِ ذُو نَسِيمٍ طَيِّبٍ وَأَرِيجٍ ، وَنَزَلْنَا بَعْدَ أَرْبُعٍ مَرَاحِلَ عَلَىٰ مَاءٍ يُعْرَفُ بِالعُسَيْلَةِ وَمِنْهُ إِلَىٰ النَّفْرَة ، فَالقَارُورَةِ ، حَيْثُ سُبُلُ مَاءِ عَلَىٰ مَاءٍ يُعْرَفُ بِالعُسَيْلَةِ وَمِنْهُ إِلَىٰ النَّقْرَة ، فَالقَارُورَةِ ، حَيْثُ سُبُلُ مَاء صَنَعَتْهَا وَأَوْقَفَتْهَا زُبَيْدَةُ بِنْتُ جَعْفَرَ رَحِمَهَا الله . وَهَذَا المَوْضِعُ هُو وَسَطَ صَنَعَتْهَا وَأَوْقَفَتْهَا زُبَيْدَةُ بِنْتُ جَعْفَرَ رَحِمَهَا الله . وَهَذَا المَوْضِعُ هُو وَسَطَ نَجْدٍ ، وهُو فَسِيخٌ ، طَيِّبُ النَّسِيمِ ، صَحِيحُ الهواءِ ، نَقِيُّ التُرْبَةِ ، مَعْتَدِلٌ فِي كُلِّ الفُصُولِ ، وَمِنَ القَارُورَةِ إِلَىٰ الحَاجِرِ ، وأَرْضِ سَمِيرَة ، مَعْتَدِلٌ فِي كُلِّ الفُصُولِ ، وَمِنَ القَارُورَةِ إِلَىٰ الحَاجِرِ ، وأَرْضِ سَمِيرَة ، وَهِي أَرْضٌ عَائِرَةٌ ، مَاؤِهَا لا يَصْلُحُ لِلشُّرْبِ ، يَأْتِيهَا عَرَبُ البَادِيَةِ يَبِيعُونَ وَهِي أَرْضٌ عَائِرَةٌ ، مَاؤِهَا لا يَصْلُحُ لِلشُّرْبِ ، يَأْتِيهَا عَرَبُ البَادِيَةِ يَبِيعُونَ اللبَنَ وَالسَّمْنَ لِلحُجَّاجِ بِالثَيَّابِ الخَامِ .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ الفَاسِيُّ وَقَدْ ضَاقَ ذَرْعاً بِذِكْرِ صِغَارِ الْبُلْدَانِ وَالمَوَاضِع .

ـ يَا أَبَا عَبْدِ الله ، يَا بْنَ بَطُّوطَة ، بِحَسْبِكَ أَنْ تُحَدِّثْنَا عَنْ مَوَاضِعِ النَّوْولِ وَالارْتِحَالِ تَعْدَاداً كَمَا مَرَرْتُمْ بِهَا مُرُورَ الكِرَامِ . . وَلا تُفَصِّلْ إِلاَّ النَّزُولِ وَالارْتِحَالِ تَعْدَاداً كَمَا مَرَرْتُمْ بِهَا مُرُورَ الكِرَامِ . . وَلا تُفَصِّلْ إِلاَّ

لَدَىٰ بُلُوغِ عَاصِمَةٍ مِنَ العَوَاصِمِ أَوْ حُدُوثِ وَاقِعَةٍ عَجِيبَةٍ . . . قَالَ الرَّحَالَةُ المُتَحَدِّثُ ابْنُ بَطُّوطَة :

\_ أَفْعَلُ مَا يَرْتَضِيهِ مَوْلايَ ، وَمَا يُرْضِي الحَقِيقَةَ وَالتَّارِيخَ بِإِذْنِ اللهِ أَفْعَلُ مَا يَرْتَضِيهِ مَوْلايَ ، وَمَا يُرْضِي الحَقِيقَةَ وَالتَّارِيخَ بِإِذْنِ الله نَعَالَىٰ .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

- بُورِكَ فِيكَ . . عَجِّلْ عَلَيْنَا بِمَا حَصَلَ لَكَ مِنَ الْعَجَائِبِ أَوْ بِمَا شَاهَدْتَ عِيَانًا . .

قَالَ الرَّحَّالَةُ النَّدِيمُ ابْنُ بَطُوطَةً :

\_ أَنَا فِي طَرِيقِي لإطْرَافِ مَوْلايَ بِأَعْجَبِ العَجَائِبِ مِمَّا شَاهَدْتُ عِيَاناً . .

# وَأَضَافَ ابْنُ بَطُوطَةً:

رَحَلْنَا عَنْ أَرْضِ سَمِيرَةً إِلَىٰ الجَبَلِ المَخْرُوقِ فَإِلَىٰ وَادِي الكُرُوشِ أَنْ الْكُرُوشِ أَسْرَيْنَا لَيْلًا فَصَبَّحَنَا حِصْنُ فَيْدَ ، وَهُوَ حِصْنٌ كَبِيرٌ يُحِيطُ بِهِ سُورٌ وَحُولَهُ أَسْرَيْنَا لَيْلًا فَصَبَّحَنَا حِصْنُ فَيْدَ ، وَهُوَ حِصْنٌ كَبِيرٌ يُحِيطُ بِهِ سُورٌ وَحَوْلَهُ أَرْضٌ مَبْسُوطَةٌ يَسْكُنُهَا عَرَبٌ يَتَعَيَّشُونَ مَعَ الحَجِيجِ بِالبَيْعِ وَحَوْلَهُ أَرْضٌ مَبْسُوطَةٌ يَسْكُنُهَا عَرَبٌ يَتَعَيَّشُونَ مَعَ الحَجِيجِ بِالبَيْعِ

وَالتِّجَارَةِ ، وَهُوَ نِصْفُ الطَّرِيقِ مِنْ مَكَّةَ إِلَىٰ بَغْدَادَ ، وَمِنْهُ إِلَىٰ الكُوفَةِ مَسِيرَةُ اثْنَيْ عَشَرَ يَوْماً فِي طَرِيقٍ سَهْلٍ ، بِهِ المِياةُ فِي المَصَانِعِ .

مِنْ حِصْنِ فَيْدَ انْطَلَقَ فِي حِمَايَتِنَا أَمِيرَانِ مِنَ العَرَبِ هُمَا الأَمِيرُ وَيَّاضٌ ، وَالأَمِيرُ حَيَّارُ خَشْيَةً أَنْ يُغِيرَ عَلَيْنَا الطَّامِعُونَ مِنْ قُطَّاعِ الطُّرُقِ ، وَبَلَغَا بِنَا الأَجْفَرَ ، وَهُو مَغْنَىٰ العَاشِقَيْنِ المَشْهُورَيْنِ جَمِيل وَبُثَيْنَةَ ، وَمِنَ الأَجْفَرِ أَسْرَيْنَا إِلَىٰ زَوْدٍ فَالثَّعْلَبِيَّةِ وَنَزَلْنَا بِبِرْكَةِ المَرْجُومِ ، وَهُو مَشْهَدٌ عَلَىٰ الطَّرِيقِ عَلَيْهِ كَوْمٌ عَظِيمٌ مِنَ الحِجَارَةِ ، وَكُلُّ مَنْ مَرَّ بِهِ رَجَمَهُ كَمَا يَفْعَلُونَ الطَّرِيقِ عَلَيْهِ كَوْمٌ عَظِيمٌ مِنَ الحِجَارَةِ ، وَكُلُّ مَنْ مَرَّ بِهِ رَجَمَهُ كَمَا يَفْعَلُونَ بِجِمَارِ النَّاسِكِ أَثْنَاءَ الحَجِ .

تَعَجَّبَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانِ مِنْ هَذَا الأَمْرِ ، وَسَأَلَ مُحَدِّثَهُ ابْنَ بَطُّوطَة : - وَفِيمَ هَذَا الرَّجْمُ لِغَيْرِ جَمَرَاتِ الشَّيْطَانِ ؟ - وَفِيمَ هَذَا الرَّجْمُ لِغَيْرِ جَمَرَاتِ الشَّيْطَانِ ؟ قَالَ الرَّحَّالَةُ النَّدِيمُ ابْنُ بَطُّوطَة :

\_ قَدْ اسْتَطْلَعْتُ خَبَرَهُ يَامَوْلايَ فَقِيلَ لِي : إِنَّ هَذَا المَرْجُومَ كَانَ رَافِضِيًا مُسَافِراً مَعَ رَكْبٍ يُرِيدُ الحَجَّ فَوَقَعَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ السُّنَةِ مُشَادَّةٌ وَمُشَادَّةٌ وَمُشَادِّةٌ فَسَافِراً مَعَ رَكْبٍ يُرِيدُ الحَجَّ فَوَقَعَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ السُّنَةِ مُشَادَّةٌ وَمُشَاجَرَةٌ فَسَبَّ عَلَىٰ إِثْرِهِمَا صَحَابَةً رَسُولِ الله ﷺ غَيْرَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي وَمُشَاجَرَةٌ فَسَبَّ عَلَىٰ إِثْرِهِمَا صَحَابَةً رَسُولِ الله ﷺ غَيْرَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي

طَالِبٍ، فَقَتَلُوهُ رَجْماً بِالحِجَارَةِ، وَتَرَكُوا خَبَرَهُ وَهُوَ دَفِينٌ بِالمَكَانِ يَرْجُمُ قَالِبٍ، فَقَتَلُوهُ رَجْماً بِالحِجَارَةِ، وَتَرَكُوا خَبَرَهُ وَهُوَ دَفِينٌ بِالمَكَانِ يَرْجُمُ قَبْرَهُ الرَّاجِمُونَ حَتَّىٰ عُرِفَ المَكَانُ، وَفِيهِ بِرْكَةُ مَاءٍ، بِبِرْكَةِ المَرْجُومِ . قَبْرَهُ الرَّاجِمُونَ حَتَّىٰ عُرِفَ المَكَانُ ، وَفِيهِ بِرْكَةُ مَاءٍ ، بِبِرْكَةِ المَرْجُومِ . قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ :

\_ لا فُضَّ فُوكَ يَا بْنَ بَطُّوطَة ، فَهَذِهِ حِكَايَةٌ عَجِيبَةٌ حَقَّا . . بِمِثْلِهَا أَطْرِفْنَا . .

قَالَ الرَّحَّالَةُ النَّدِيمُ ابْنُ بَطُّوطَة : ( سَمْعاً وَطَاعةً ) وَاسْتَمَرَّ فِي حِكَايَةِ رِخْلَتِهِ إِلَىٰ العِرَاقِ مُغَادِراً الحِجَازَ فِي رَكْبٍ مِنْ أَهَالِيهَا وَبَيْنَهُم أَعْدَادٌ مِنْ أَهْالِيهَا وَبَيْنَهُم أَعْدَادٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَبِلادِ العَجَمِ :

مِنْ بِرْكَةِ المَرْجُومِ سِرْنَا إِلَىٰ المَشْقُوقِ، فَالتَّنَانِيرِ، فَالهَيْئُمَيْنِ، فَالعَقْبَةِ، فَوَاقِصَةَ، فَمَنَارَةِ القُرُونِ، فَالعُذَيْبِ وَالعُلْمَيْبُ وَادٍ مُخْصِبٌ فِيهِ عِمَلِرَةٌ، وَحُولُهُ فَلاةٌ خِصْبَةٌ، فِيهَا مَسْرَحٌ لِلبَصَرِ، ثُمَّ نَزَلْنَا القَادِسِيَّةَ وَلَمْ عِمَلِرَةٌ، وَحُولُهُ فَلاةٌ خِصْبَةٌ، فِيهَا مَسْرَحٌ لِلبَصَرِ، ثُمَّ نَزَلْنَا القَادِسِيَّةَ وَلَمْ يَتْقَ مِنْهَا إِلاّ مِقْدَارُ قَرْيَةٍ كَبِيرَةٍ، ثُمَّ رَحَلْنَا مِنْهَا فَنَزَلْنَا مَدِينَةً مَشْهَدِ عَلِيٍّ بْنِ يَتْقَ مِنْهَا إِلاّ مِقْدَارُ قَرْيَةٍ كَبِيرَةٍ، ثُمَّ رَحَلْنَا مِنْهَا فَنَزَلْنَا مَدِينَةً مَشْهَدِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ بِالنَّجَفِ، وَكَانَ لَنَا عَنْهَا سَابِقُ حَدِيثٍ فِي الحِكَايَةِ السَّابِقَةِ، وَمَقْبَرَةُ عَلِيٍّ رَوْضَةٌ يُقَدِّسُهَا الشِّيعَةُ وَيَنْذُرُونَ لَهَا الحِكَايَةِ السَّابِقَةِ، وَمَقْبَرَةُ عَلِيٍّ رَوْضَةٌ يُقَدِّسُهَا الشِّيعَةُ وَيَنْذُرُونَ لَهَا الحِكَايَةِ السَّابِقَةِ، وَمَقْبَرَةُ عَلِيٍّ رَوْضَةٌ يُقَدِّسُهَا الشِّيعَةُ وَيَنْذُرُونَ لَهَا الحَوْلَاقِيَةِ السَّابِقَةِ، وَمَقْبَرَةُ عَلِيٍّ رَوْضَةٌ يُقَدِّسُهَا الشِّيعَةُ وَيَنْذُرُونَ لَهَا

النُّذُورَ، وَعَلَيْهَا نَقِيبٌ لِلأَشْرَافِ كَانَ أَبُو غُرَّةَ المَغْرُورُ أَحَدَهُم، وَلَهُ النُّذُورَ، وَعَلَيْهَا عَلَيْهَا، وَكَانَ وَلَعُهُ بِالتَّسَلُّطِ وَالجَاهِ وَضَرْبِ الطُّبُولِ حَكَايَةٌ عَجِيبَةٌ وَقَفْنَا عَلَيْهَا، وَكَانَ وَلَعُهُ بِالتَّسَلُّطِ وَالجَاهِ وَضَرْبِ الطُّبُولِ حَتَّىٰ انْتَهَىٰ أَمْرُهُ قَابِعًا فَوْقَ أَكْدَاسِ المَالِ مَوْعِظةً وَعِبْرةً لِمَنْ اعْتَبَرَ..

قَالَ السُّلُطَانُ أَبُو عِنَانِ الفَاسِيُّ : مُخَاطِبًا ابْنَ بَطُوطَة :

\_ هَلْ لَكَ أَنْ تُحَدِّثَنَا بِأُعْجُوبَةِ الرَّقْصِ فِي النَّارِ ، أَوْ بِمَا هُوَ أَعْجَبُ كَمَا زَعَمْتَ ؟ ! . .

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله ابْنُ بَطُّوطَة :

لَلْكُلْدَانِ التِي عَبَرْتُ بِهَا قَادِماً مِنْ مَكَّةَ المُكرَّمَةِ لِغَايِةِ اسْتِرْضَاءِ ابْنِ جُزِّيِ لِلبُلْدَانِ التِي عَبَرْتُ بِهَا قَادِماً مِنْ مَكَّةَ المُكرَّمَةِ لِغَايِةِ اسْتِرْضَاءِ ابْنِ جُزِّيِّ لِلبُلْدَانِ التِي عَبَرْتُ بِهَا قَادِماً مِنْ مَكَّةَ المُكرَّمَةِ لِغَايِةِ اسْتِرْضَاءِ ابْنِ جُزِّيِّ لِلبُلْدَانِ التِي عَبَرْتُ بِهَا قَادِماً مِنْ مَكَّةً المُعَجِبُهُ عِلْمُ الذِي لا تُعْجِبُهُ العَجَائِبُ وَالغَرَائِبُ وَالطَّرَائِفُ قَدْرَ مَا يُعْجِبُهُ عِلْمُ الذِي لا تُعْجِبُهُ العَجَائِبُ وَالغَرَائِبُ وَالطَّرَائِفُ قَدْرَ مَا يُعْجِبُهُ عِلْمُ الذِي لا تُعْجِبُهُ المَعْمِ وَالأَقْوَامِ ، وَلَعَلَّنِي قَدْ سُقْتُ مِنْهَا مَا كَفَاهُ . . الأَرْضِينَ وَتَوَارِيخُ اللَّمَانِ وَهُو مُحَمَّدُ بْنُ جُزِيِّيُ الكَلْبِيُ :

\_ أَنْتَ لَمْ تَقْفِرِ الأَرَاضِيَ وَالأَنْهَارَ فَالبِحَارَ قَفْزاً ، وَلَمْ تَتَعَامَلُ مَعَ النَّمْ اللَّهُ وَالمَّنْهَارِ فَالْبُكَ بِإِذْنِ مَوْلايَ الْشُلْطَانِ إِلا أَنْ أَشْبَاحِ البَشَرِ بَلْ مَعَ البَشَرِ ، وَلَمْ أَطَالِبْكَ بِإِذْنِ مَوْلايَ الْشُلْطَانِ إِلاّ أَنْ

تَكُونَ مُعْتَدِلَ المَنْهَجِ فِي رِوَايَتِكَ بَيْنَ الإطْرَافِ وَالاَسْتِخْفَافِ بِالوَقَائِعِ المَلْمُوسَةِ الثَّابِتَةِ . . وَفِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ يُسَامِحُكَ الله . . قَالَ ابْنُ المَلْمُوسَةِ الثَّابِتَةِ . . وَفِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ يُسَامِحُكَ الله . . قَالَ ابْنُ بَطُّوطَةَ مُتَطَلِّعًا إِلَىٰ وَجْهِ السَّلْطَانِ أَبِي عِنَانٍ وَكَأَنَّهُ يَسْتَأْذِنْهُ بِأَنْ يُواصِلَ بَطُّوطَةَ مُتَطَلِّعًا إِلَىٰ وَجْهِ السَّلْطَانِ أَبِي عِنَانٍ وَكَأَنَّهُ يَسْتَأْذِنْهُ بِأَنْ يُواصِلَ الحَدِيثَ ، حَدِيثَ الرِّحْلَةِ الطَّوِيلَ ، الحَافِلَ بِالغَجَائِبِ وَالغَرَائِبِ الخَرَائِبِ وَالطَّرَائِفِ :

- لَمَّا تَحَصَّلَتْ لَنَا زِيَارَةُ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بِمَثْوَاهُ بِالنَّجَفِ، سَافَرَ الرَّكْبُ الذِي كُنْتُ فِيهِ إِلَىٰ بَغْدَادَ ، وَأَخُذْتُ طَرِيقِي إِلَىٰ البَصْرَةِ بَصَحْبةِ الرَّعْبُ الذِي كُنْتُ فِيهِ إِلَىٰ بَغْدَادَ ، وَأَخُذْتُ طَرِيقِي إِلَىٰ البَصْرَةِ بَصَحْبة رِفْقَةٍ كَبِيرَةٍ مِنْ عَرَبِ خَفَّاجَة ، وَهُمْ أَهْلُ تِلْكَ ٱلبِلادِ ، وَلَهُمْ شَوْكَةُ . رَفْقَةٍ كَبِيرَةٍ مِنْ عَرَبِ خَفَّاجَة ، وَهُمْ أَهْلُ تِلْكَ ٱلْبِلادِ ، وَلَهُمْ شَوْكَةُ عَظِيمَةٌ وَبَأْسٌ شَدِيدٌ ، وَلا سَبِيلَ لِلسَّفَرِ فِي تِلْكَ الأَقْطَارِ إِلاّ فِي عَظِيمَةٌ وَبَأْسٌ شَدِيدٌ ، وَلا سَبِيلَ لِلسَّفَرِ فِي تِلْكَ الأَقْطَارِ إِلاّ فِي عَظِيمَةٌ وَبَأْسٌ شَدِيدٌ ، وَلا سَبِيلَ لِلسَّفَرِ فِي تِلْكَ القَافِلَةِ ، وَاسْمُهُ صُحْبَتِهِمْ ، وَكَانَ أَنْ اكْتَرَيْتُ جَمَلاً عَلَىٰ يَدِ أَمِيرِ تِلْكَ القَافِلَةِ ، وَاسْمُهُ شَامِرُ بْنُ دَرَّاجِ الْخَفَّاجِيُّ . 

شَامِرُ بْنُ دَرَّاجِ الْخَفَّاجِيُّ . 

﴿

خَرَجْنَا مِنَ النَّحَفِ مَشْهَدِ عَلِيٍّ \_ عَلَيْهِ السَّلامُ \_ فَنَزَلْنَا الْخَورَتَقَ مَوْضِعَ سُكْنَىٰ النَّعْمَانِ بْنِ المُنْذِرِ ، وَبِهِ عِمَارَةٌ وَبَقَايَا قِبَابٍ ضَخْمَةٍ فِي فَضَاء سُكْنَىٰ النَّعْمَانِ بْنِ المُنْذِرِ ، وَبِهِ عِمَارَةٌ وَبَقَايَا قِبَابٍ ضَخْمَةٍ فِي فَضَاء فَسُيحٍ عَلَىٰ نَهْرٍ يَخْرُجُ مِنَ الفُرَاتِ ، ثُمَّ رَحَلْنَا عَنْهُ فَنَزَلْنَا مَوْضِعاً يُعْرَفُ فَسِيحٍ عَلَىٰ نَهْرٍ يَخْرُجُ مِنَ الفُرَاتِ ، ثُمَّ رَحَلْنَا عَنْهُ فَنَزَلْنَا مَوْضِعاً يُعْرَفُ وَسِيحٍ عَلَىٰ نَهْرٍ يَخْرُجُ مِنَ الفُرَاتِ ، ثُمَّ رَحَلْنَا عَنْهُ فَنَزَلْنَا مَوْضِعاً يُعْرَفُ وَسِيحٍ عَلَىٰ نَهْرٍ يَخْرُجُ مِنَ الفُرَاتِ ، ثُمَّ وَمَسْجِدٍ خَرِبٍ لَم يَبْقَ مِنْهُ إِلاَّ

صَوْمَعَتُهُ . وَحَاذَيْنَا الفُرَاتَ حَتَّىٰ بَلَغْنَا المَوْضِعَ المَعْرُوفَ بِالعِذَارِ ، وَهُوَ غَابَةٌ مِنَ القَصَبِ يَسْكُنُهَا أَعْرَابٌ يُعْرَفُونَ بِالمَعَادِي، لايتَوَانُونَ عَنْ قَطْع الطّريقِ، وَبَعْدَ ثَلاثِ مَرَاحِلَ وَصَلْنَا مَدِينَةً وَاسِطِ الَّتِي يُقَالُ إِنَّهَا مُبْتَنَىٰ . الحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ الثَّقَفِيّ ، وَكَانَتْ وَاسِطٌ عَلَىٰ مَا شَاهَدْتُهَا حَسَنَةً الأَقْطَارِ ، كَثِيرَةَ البَسَاتِينِ وَالأَشْجَارِ . وَأَهْلُهَا مِنْ خِيَارِ أَهْلِ العِرَاقِ ، بَلْ هُمْ خَيْرُهُمْ عَلَىٰ الإطلاقِ، إِذْ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَخْفَظُونَ القُرْآنَ الكَرِيمَ، وَيُجِيدُونَ تَجْوِيدَهُ بِالقِرَاءَةِ الصَّحِيحَةِ. وَإِلَيْهِم يَتَوَافَدُ أَهْلُ البِلادِ لِتَعَلَّمِ القُرْآنِ حِفْظًا وَتِلاوَةً بِوَتَجُويِداً .

زُرْتُ المَدْرَسَةَ الوَاسِطِيَّةَ وَهِيَ مَدْرَسَةٌ عَظِيمَةٌ فِيْهَا نَحْوُ ثَلاثِمِائَةِ خِلُوَةٍ يَنْزِلُهَا الغُرَبَاءُ القَادِمُونَ لِتَعَلُّمِ القُرْآنِ الكَرِيمِ وَتَجْوِيدِهِ. وَالتَّقَيْتُ فِيهَا بِشَيْخِهَا تَقِيِّ الدِّينِ وَهُو مِنْ كِبَارِ أَهْلِ وَاسِطٍ وَفُقَهَائِهَا ، وَهُوَ صَاحِبُ فَضْلٍ وَإِحْسَانٍ يُعْطِي كُلَّ مُتَعَلِّمٍ كِسْوَةً فِي السَّنَةِ ، وَيُجْرِي لَهُ نَفْقَتَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ ، وَيَقْعُدُ هُوَ وَإِخْوَانُهُ وَأَصْحَابُهُ لِتَعْلِيمِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ .

شُغِلَ مُعْظَمُ مَنْ فِي قَافِلَتِي بِالتَّجَيَّارَة خَارِجَ الْمَدِينَةِ ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ شُغِلَ مُعْظَمُ مَنْ فِي قَافِلَتِي بِالتَّجَيَّارَة خَارِجَ الْمَدِينَةِ ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَ الوَلِيِّ أَحْمَدَ "آلُرِّفَاعِيِّ أَبِي الْعَبَّاسِ بِقَرْيَةِ أُمِّ عُبَيْدَةً . فَطَلَبْتُ مِنَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ وَقَدْ تَوَنَّقَتْ بَيْنَا الصِّلَةُ أَنْ يَبْعَثَ مَعِي مَنْ يُوصِلُنِي إِلَىٰ القَرْيَةِ مَوْضِعِ القَبْرِ وَكَانَتْ القَرْيَةُ عَلَىٰ مَسِيرَةِ يَوْمٍ مِنْ وَاسِطٍ فَبَعَثَ مَعِي القَرْيَةِ مَوْضِعِ القَبْرِ وَكَانَتْ القَرْيَةُ عَلَىٰ مَسِيرَةِ يَوْمٍ مِنْ وَاسِطٍ فَبَعَثَ مَعِي القَرْيَةِ مَوْضِعِ القَبْرِ وَكَانَتْ القَرْيَةُ عَلَىٰ مَسِيرَةِ يَوْمٍ مِنْ وَاسِطٍ فَبَعَثَ مَعِي تَلَىٰ الْعَرْسِ وَالأَدِلاءِ ، هُمْ مِنْ قُطَّانِ تِلْكَ الجِهةِ ، وَحَمَلَنِي عَلَىٰ فَرَس لَهُ .

خَرَجْنَا ظُهْراً وَوَصَلْنَا فِي ظُهْرِ اليَوْمِ الثَّانِي إِلَىٰ الرِّوَاقِ، وَهُوَ رِبَاطُّ عَظِيمٌ فِيهِ آلاف مِنَ الفُقَرَاءِ، وَصَادَفَنَا بِهِ قُدُومُ الشَّيْخِ أَحْمَدَ كُوجَكْ عَظِيمٌ فِيهِ آلاف مِنَ الفُقرَاءِ، وصَادَفَنَا بِهِ قُدُومُ الشَّيْخِ أَحْمَدَ كُوجَكْ عَظِيمٌ فِيهِ العَبَّاسِ الرِّفَاعِيِّ صَاحِبِ الضَّرِيحِ. وَقَدْ قَدِمَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ مِنْ حَفِيدُ أَبِي العَبَّاسِ الرِّفَاعِيِّ صَاحِبِ الضَّرِيحِ. وَقَدْ قَدِمَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ مِنْ مَوْضِعِ سُكْنَاهُ بِبِلادِ الرُّومِ بِقَصْدِ زيارةٍ قَبْرِ جَدِّهِ . . .

قَالَ الرَّحَالَةُ النَّدِيمُ ابْنُ بَطُّوطَةَ لِمَوْلاهُ السُّلْطَانِ أَبِي عِنَانِ الفَاسِيِّ :

- لَمْ أَلْزَمْ ضَرِيحَ الوَلِيِّ أَبِي العَبَّاسِ الرِّفَاعِيِّ لأَكْثَرَ مِنْ قِرَاءَةِ الفَاتِحةِ ، وَبَعْضٍ مِنْ قِصَارِ السُّورِ عَلَىٰ رُوحِهِ الطَّاهِرَةِ ، وَلَكِنَّ الأَمْرَ العَجَبَ يَا مَوْلايَ أَنَّهُ لَمَّا انْقَضَتْ صَلاةُ العَصْرِ ضُرِبَتْ الطُّبُولُ وَالدُّفُوفُ ، وَأَخَذَ مَوْلايَ أَنَّهُ لَمَّا انْقَضَتْ صَلاةُ العَصْرِ ضُرِبَتْ الطُّبُولُ وَالدُّفُوفُ ، وَأَخَذَ الفُقَرَاءُ فِي الرَّقْصِ ، فَلَمَّا أُذِّنَ لِصَلاةِ المَغْرِبِ اقْتَدَيْنَا جَمِيعاً بِالشَّيْخِ الفُقَرَاءُ فِي الرَّقْصِ ، فَلَمَّا أُذِّنَ لِصَلاةِ المَغْرِبِ اقْتَدَيْنَا جَمِيعاً بِالشَّيْخِ أَحْمَدَ الرِّفَاعِيِّ ، وَفَرَغْنَا مِنَ الصَّلاةِ فَبُسِطَ أَمَامَنَا سِمَاطٌ طَعَامُهُ مِنْ خُبْزِ أَحْمَدَ الرِّفَاعِيِّ ، وَفَرَغْنَا مِنَ الصَّلاةِ فَبُسِطَ أَمَامَنَا سِمَاطٌ طَعَامُهُ مِنْ خُبْزِ

الأَرُزُّ وَالسَّمَكِ وَاللَبَنِ وَالتَّمْرِ، فَأَكُلَ النَّاسُ وَاجْتَمَعُوا حَوْلَ شَيْخِهِم وَأَخَذُوا بِالذِّكْرِ، وَالشَّيْخُ أَحْمَدُ قَاعِدٌ عَلَىٰ سَجَّادَةٍ جُلِبَتْ لَهُ مِنَ وَأَخَذُوا بِالذِّكْرِ، وَالشَّيْخُ أَحْمَدُ قَاعِدٌ عَلَىٰ سَجَّادَةٍ جُلِبَتْ لَهُ مِنَ الخَفْرَةِ، وَهِيَ سَجَّادَةُ جَدِّهِ المَذْكُورِ الوَلِيِّ المَشْهُورِ مِنْ أَوْلِيَاءِ الله .

وَبَعْدَ الذِّكْرِ الحَمِيدِ لِلمَوْلَىٰ تَعَالَىٰ تَشَنَّقَتِ الآذَانُ بِسَمَاعِ القُرْآنِ ، وَنَفَرَ مِنْهُم جَمْعٌ غَفِيرٌ إِلَىٰ ظَاهِرِ المَزَارِ وَنَفَرْتُ مَعَهُم لِغَايَةِ الاطِّلاعِ عَلَىٰ مَا مِنْهُم جَمْعٌ غَفِيرٌ إِلَىٰ ظَاهِرِ المَزَارِ وَنَفَرْتُ مَعَهُم لِغَايَةِ الاطِّلاعِ عَلَىٰ مَا يَضْعُلُونَ ، فَإِذَا بِهِم يُنْزِلُونَ أَحْمالاً مِنَ الحَطّبِ مِنْ فَوْقِ ظُهُورِ الجِمَالِ لَمْ يَضْعُونَ بِهَا .

وَبَعْدَ أَنْ صَلَّيْنَا الْعِشَاءَ خَلْفَ إِمَامِنَا الشَّيْخِ أَحْمَدَ الرِّفَاعِيَّ حَفِيدِ أَبِي الْعَبَّاسِ قَعَدْنَا لِلذِّكْرِ وَالسَّمَاعِ وَكَانَتْ نَفْرَةٌ ثَانِيَةٌ إِلَىٰ ظَاهِرِ المَزَارِ فَقَامَ الفَقَرَاءُ الرِّفَاعِيَّةُ بِتَأْجِيجِ الْحَطَبِ نَاراً مُشْتَعِلَةً وَدَخَلُوا فِي وَسَطِهَا الفَقَرَاءُ الرِّفَاعِيَّةُ بِتَأْجِيجِ الْحَطَبِ نَاراً مُشْتَعِلَةً وَدَخَلُوا فِي وَسَطِهَا يَرْقُصُونَ ، وَمِنْهُم مَنْ يَتَمَرَّعُ فِيهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْكُلُهَا بِفَمِهِ ، وَمَازَالُوا يَرْقُصُونَ ، وَمِنْهُم مَنْ يَتَمَرَّعُ فِيهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْكُلُهَا بِفَمِهِ ، وَمَازَالُوا كَذَلِكَ حَتَىٰ انْطَفَأَتْ النَّارُ وَالَتَ إِلَىٰ رَمَادٍ بَارِدٍ . وَطَافَتْ مِنْ حَوْلِنَا طَائِفَةٌ مِنْ حَوْلِنَا طَائِفَةٌ مِنْ مَوْلِنَا طَائِفَةً مِنْ عَوْلِنَا طَائِفَةً مِنْ عَلَى اللَّفَاعِي . فَإِذَا بِهِ إِنَّهُمْ وَقَدْ أَمْسَكَ كُلُّ بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ لَمْ أَرَ مِثْلُهَا فِي الأَفَاعِي . فَإِذَا بِهِ إِنَّ مَنْ يَاللَّوْنَ وَلا تَرَدُّدٍ وَلا وَجَلٍ . يَعْضَ عَلَىٰ رَأْسِهَا بِأَسْنَانِهِ حَتَّىٰ يَقْطَعَهُ بِلا خَوْفٍ وَلا تَرَدُّدٍ وَلا وَجَلٍ .

قَالَ السُّلطَانُ أَبُو عِنَانٍ الْفَاسِيُّ :

\_ الله . . الله . . الله . . القد بررث بوعدك يا أبا عبد الله فَحدَّ ثتنا بالعَجيبِ وَهُو الرَّقْصُ فِي النَّارِ ، وَبِمَا هُو أَعْجَبُ وَهُو قَضْمُ رُؤُوسِ الأَفَاعِي . . وَهُو الرَّقْصُ فِي النَّارِ ، وَبِمَا هُو أَعْجَبُ وَهُو قَضْمُ رُؤُوسِ الأَفَاعِي . . ذَلِك مِمّا لا يُسْمَىٰ مِنْ كَرَامَاتِ الطَّائِفَةِ الأَحْمَدِيَّةِ الرِّفَاعِيَّةِ الصُّوفِيَّةِ . . قَدَّسَ الله سِرَّ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ . . آمين . قين .

قَالَ ابْنُ بَطُّوطَةً مُؤَيِّداً مَوْلاهُ السُّلْطَانِ بَغَمْزَةٍ خَفِيَّةٍ:

\_ النَّارُ وَالأَفَاعِي، مِنْ أَعْجَبِ الأَعَاجِيبِ فِي حِكَايَتِهَا مَعَ الصُّوفِيَّةِ النَّارُ وَالأَفَاعِي، مِنْ أَعْجَبِ الأَعاجِيبِ فِي حِكَايَتِهَا مَعَ الصُّوفِيَّةِ الأَجلاءِ . .

公公 公公 公公

公公 公公

松